قَالَ أَلَمَ اقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسَنَّطِيعَ مَعِ صَبْرًا ۞ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَهُ عِ بَعْدَ هَا فَلَا تُصَاحِبُنِ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِ عُذْرًا ۞ فَانطَلَقَا حَتَّى ٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهُلَ قَرْيَةٍ إِلسَّتَطِّعَ ٓ أَهُلَهَا فَأَبُوا أَنْ يُّضَيِّفُو هُمَا فَوَجَدَا فِنهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنُ يَّنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَّخَذَتَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَاذَا فِرَا قُ بَيْنِ وَبَيْنِكَ سَأْنَيِّئُكَ بِتَاوِيلِ مَالَرٌ نَسُتَطِع عَّلَيْهِ صَبِّرٌ ﴿ امَّا أَلسَّفِينَ ثُهُ فَكَانَتُ لِمُسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَعْيِ فَأَرُّد تُثُ أَنَ آعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَاخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۞ وَأَمَّا ٱلْغُلُا فَكَانَ أَبَوَاهُ مُومِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنُ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ۞ فَأَرَدُنَا أَنْ يُنْبَدِّ لَهُمَا رَبُّهُ مُا خَيْرًا مِّنَّهُ زَكُونَ وَأَقْرَبَ رُحْمَا ۞ وَأَمَّا أَنِجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمْتِينِ يَشِيمَيْنِ فِي إِلْمُتِدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ وكَنْزُ لَّهُمَّا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبَلُغَا أَشُدَّ هُمَا وَيَسُنَخَذِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُۥ عَنَ آمْ رِتّ ذَ إِلَّ تَا وِيلُ مَا لَمُ نَسُطِع عَلَيْهِ وَسَبُرًا ۞ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِهِ الْقَدْنَايِّنِ قُلُ سَأَتُنُواْ عَلَيْكُرُ مِّنْهُ ذِكُرًّا ۞ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وفِي إِلَارْضِ وَءَائِينَهُ مِن كُلِّ شَكَّءِ سَبَبًا ۞ فَاتَّبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّىٰ ۚ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ أَلشَّمُسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمَا قُلْنَا يَلْذَا أَلْقَرْنَيْنِ إِمَّآأَن نُعَذِّبَ وَإِمَّآأَن تَغَيِّدُ فِبهِمَّ قَالَ أَمَّا

قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوُفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُكُرِّدُ إِلَىٰ رَبِّهِ عَنَيْعَذِّبُهُ وَ عَذَابًا ثُكُرًا ﴿ وَأَمَّا مَنَ - امِّنَ وَعَعِمَلَ صَلِحًا فَلَهُ وَجَزَآءُ الْحُسُنِيْ وَسَنَقُولَ لَهُ وِمِنَ آمُرِنَا يُسْرَأُ ١٥ ثُمِّ أَنتَّبَعَ سَبَبًا ١٥ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطُلِعَ أَلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطُلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمَ نَجَعَل لَّهُ مُ مِن دُونِهَاسِتُرًا ۞ كَذَالِكُ وَقَدَ آحَطُنَا بِمَا لَدَيْرِخُبُرًا ۞ ثُمَّ إَتَّبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى ٓ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسُّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوُلًا ﴿ قَالُواْ يَلْذَا أَلْقَرُنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُ وَنَ فِي إِلَا رُضِ فَهَلُ نَجَعَلُ لَكَ خَرُجًا عَلَىٰٓ أَن تَبْعَلَ بَيْنَنَا وَبَهْنَهُ مُ سُدًّا ١٠ قَالَ مَا مَكِّنَّ فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَأَعِينُونِ بِثُوةٍ آجعل بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدُمًّا ۞ - اتُونِ زُبَرَ أَكْدِيدٍ حَتَّى ٓ إِذَا سَاوِي بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ آنفُخُواْ حَتَّى ٓ إِذَا جَعَلَهُ مِنَارًا قَالَءَ انُولِخِ أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا اللهُ فَمَا السَّطَاعُواْ أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا السَّتَطَاعُواْ لَهُ و نَقْبَا اللهُ قَالَ هَاذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِيِّ فَإِذَا جَآءً وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُ وكَأَوَكَانَ وَعُدُ رَبِّةِ حَقّاً ١٥ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِدِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنِفَخ َفِي الصُّورِ فِهَ عَنْهُمْ جَمْعاً ۞ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِ لِلْكِفِرِينَ عَرْضاً ۞ الذِينَ كَانَتَ اعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْمِ وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمُعاً

ٱفْخَسِبَ أَلذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنْ يَنَيِّخُذُواْ عِبَادِ حِ مِن دُونِيَ أَوَّلِيٓآءَ ائَّآ أَعۡتَدُنَا جَمَنَّمَ لِلْكِفِي بِنَ نُزُلًا ۞ قُلُ هَلُ نُنَبِّئُكُم بِالْاخْسَرِبِنَ أَعْمَالًا۞ اِلَّذِينَ ضَلَّ سَعْبُهُمْ فِي الْحَيَوْةِ اِلدُّنْيَا وَهُمْ يَحَسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١٥ اوْلَيْكَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَثِ رَبِّهِمْ وَلِقَا يَهِ ء فَحَيِطَتَ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُفِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَزُنَّا ۞ ذَالِكَجَزَّاؤُهُمُ جَمَنَّهُ بِمَا كَفَرُواْ وَاتَّخَذُ وَأَءَايَنِةِ وَرُسُلِهِ هُنُرُوًّا ۞ إِنَّ ٱلذِينَءَامَنُواْ وَعَِلُواْ الصَّلِلِعَتِ كَانَتُ لَهُ مُ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ مُزُلًّا ﴿ خَلِلِدِينَ فِهَا لَا يَبُغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۞ قُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامَاتِ رَخِهِ لَنَفِدَ أَلْبَعْ مُ قَبِّلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتْ رَبِيِّ وَلَوْجِتُنَا بِمِثْلِهِ مِدَدًّا ۞ قُلِ إِنَّمَا أَنَاْ بَشَرٌ مِتْنُلُكُو يُوجِيٓ إِلَىٓ أَنْمَاۤ إِلَهُ كُورُ إِلَهُ ۗ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَـرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلُ عَهِلَا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًا ۞ أتلكه ألتخمز الرجيب صَّهِيغَضَّ ۞ ذِكُنُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبُدَهُ, زَكَرِيتَآءَ ۞ إِذْ نَادِيْ رَبُّهُ و نِدَآءً خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِلَّهِ ۗ وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّ وَاشْتَعَلَ أَلْرَأْسُ شَيْبًا وَلَمَ ٱكُّنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيّاً ۞ وَ إِنَّ خِفُتُ الْمُوالِيَ مِنْ وَرَآءِ ٢ وَكَانَتِ إِمْرَالَةِ عَاقِرًا فَهَبَ لِهُ مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِّ وَيَرِثُ مِنَ ـ الِ يَعْقُوبُ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ يَازَكُرِهَا وَإِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمٍ

يَـٰزَكَرِيَّآإِوْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُـٰلَرٍ إِسْمُـٰهُۥ يَجِيىٰ لَوْ بَجُعَل لَهُوْ مِن قَبَلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ أَبِي يَكُونُ كِ غُلُو وَكَانَتِ إِمْرَأَتِ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ أَلْكِمِ عُتِيتًا ۞ قَالَ كُذَا لِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكُ مِن قَبَلُ وَلَرْ تَكُ شَيْئًا ۞ قَالَ رَبِّ إِجْعَلَ لِيَّءَ ايَرُّ قَالَ ءَ ايَتُكُ أَلَّا اللهُ عَلَيْمُ أَلْنَا اللهُ اللهُ لَيَالِ سَوِيًّا ۞ فَنَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ أَلِحُرَابِ فَأُوْجِي إِلَيْهِمُ وَ أَن سَبِحُوا بُكَوَ وَعَشِيًّا ٥ يَلْيَحِينَ خُذِ الْكِكَنَابَ بِقُوَّةٌ وَءَاتَيْنَكُ الْمُحْكُمِ صَبِيًّا ١ وَحَنَانًا مِّن لَّذُنَّا وَزَكُونَ وَكَانَ تَقِيًّا ۞ وَبَرًّا بِوَ الدِّيهِ وَلَوْ يَكُن جَبَّا رَّاعَصِيًّا ١٥ وَسَلَمْ عَلَيْهِ بَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ . مَوُتُ وَيَوْمَ يُبُعَثُ حَيًّا ۞ وَاذْ كُرْفِ إِلْكِنَٰكِ مَرْيَمَ إِذِ إِننَبَدَتْ مِنَ اَهۡلِهَا مَكَانَا شَرۡقِبًّا ۞ فَا تُخَذَتۡ مِن دُونِهِمۡ حِجَابًّا فَأْرُسَلُنَا إِلَبْهَا رُوحَنَا فَتَمَتَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ١٠ قَالَتِ اِنِّيَ أَعُوذُ بِالْرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَفِيتًا ۞ قَالَ إِنَّكَ آأَنَا ْ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيًّا ۞ قَالَتَ أَبَّىٰ يَكُونُ لِهِ غُلَوْ وَلَرِّ يَمْسَسُنِ بَشَكُو وَلَرَّ أَكُ بَغِيبًا ۞ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَبِّنُّ وَلِنَجْعَلَهُ وَ النَّحِعَلَهُ وَ اَبَدَّ لِلنَّاسِ وَرَحْمَا لَا مِّتَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقُضِيًّا ۞ فَخَتَلَتُهُ فَانتَبَذَتُ بِيهِ مَكَانًا فَصِيبًا ١

فَأَجَآءَ هَا أَلْحَاضُ إِلَى جِذْعِ أَلنَّخَلَةِ قَالَتُ يَـٰلَيْتَنِّهِ مِتُّ قَبَلَ هَاذَا وَكُنْتُ نِسْبَا مَّنسِيًّا ﴿ فَنَادِبْهَا مِن نَحْتِهَا أَلَّا نَكْنَ فِي فَدْ جَعَلَ رَبُّكِ نَحْتَكِ سَرِيًّا ۞ وَهُنِّ حَ إِلَيُكِ بِجِذْعِ إِلنَّخَالَةِ تَسَّلْقَطَ عَلَيُكِ رُطَبًا جَنِيبًا " ا فَكُلِهِ وَاشْرَدِهِ وَقَرِبِ عَبْنَا ۚ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِكِ ﴿ إِنَّ نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنَّ اكْلِمَ أَلْيَوْمَ إِنسِيًّا ۞ فَأَنْتَ بِيهِ فَوْمَهَا تَحْمِلُهُ و قَالُوا يَهْمَرُبَمُ لَقَدَ جِئْتِ شَيْئًا فَرِبَّيًّا ١ يَّنَأْنُحْتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ إِمْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَتُ المُّلُكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتِ إِلَيَّهِ قَالُواْ كَيْفَ ثُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي إِلْمُهُدِ صَبِيًّا ۞ قَالَ إِنِّ عَبُدُ اللَّهِ ءَ ابْتِينِيَ أَلْكِكَنْبَ وَجَعَلَنِ نَبِيًّا ۞ وَجَعَلَنِهِ مُبِارَكًا اَيْنَ مَا كُنْ وَأَوْصِنِ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمَّتُ حَبَّا ۞ وَبَرَّا بِوَ لِدَ نِنْ وَلَمْ يَجُعَلَّنِ جَبَّارًا شَقِبًّا ۞ وَالسَّلَمُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوثُ وَيَوْمَ أَبُوثُ وَيَوْمَ أَبُعَتُ حَيَّا ﴿ ذَالِكَ عِيسَى آبَنُ مَرْبَمٌ فَوَلُ الْمُعَقِّ إلنب فِيهِ يَمَ تَرُونٌ ١٠ مَا كَانَ لِلهِ أَنْ يَتَنَخِذَ مِنْ قَلَدِ شُبِمُعَنَهُ ۗ إِذَا فَضِي ٓ أَمْرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ و كُنَّ فَيَكُونُ ١٠ وَأَنَّ أَنَّهَ رَنِةٍ وَرَبُّكُم فَاعْبُدُوهُ ۖ هَاذَا صِرَاطُ مُّسَتَقِيمٌ ٥ فَاخْتَلَفَ أَلَاخْزَابُ مِنْ بَبْنِهِمٌ فَوَيْلٌ لِّلذِبنَ كَفَرُوا مِن مَّنثُهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٌ ١ اسْمِعُ بِهِمْ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَاثُونَنَّ لَكِينِ إِلظَّالِمُونَ أَلْيَوْمَ فِي ضَلَلِ مُبِينِّ ١ وَأَنَذِرُهُ مُ مُنِوَمَ أَكْحَسُرَةٍ إِذْ قُضِىَ أَلَامُرُ وَهُمَ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا بُومِنُونَ ١ إِنَّا نَحَنُ تَرِثُ اللارْضَ وَمَنْ عَلَبْهَا وَإِلَّيْنَا يُرْجَعُونً ٥

وَاذْ كُرْفِ إِلْكِنَنِ إِبْرَهِمَ إِتَّهُ كَانَصِدِّ يِفَاتِّبِيًّا ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبْتِ لِمَ تَعَبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْعًا ١٠ يَكَأَبْتِ إِنِّ قَدْجَآءَ فِي مِنَ أَلْعِلْمِ مَا لَوْ يَا ثِكَ فَا شَبِعُنِهُ أَهَّدِ كَ صِرَطَا سَوِيَّا ۞ يَنَأْبَتِ لَا تَعُبُدِ إِلشَّيْطَنَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيّاً ۞ يَا بَيْنِ إِنِي أَخَافُ أَنْ يَمَسَنَكَ عَذَابُ مِّنَ ٱلرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا ۞ قَالَ أَرَاغِبُ اَنتَ عَنَ الِحَيَّةِ يَآإِبْرَهِمْ لَبِن لَّرْ تَنتَهِ لَأَزُّجُمَتَكَ وَاهْجُرْجِ مَلِيًّا ۞ قَالَ سَلَّا عَلَيْكَ سَأَسْتَغُفِرُلُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ فِي حَفِيًّا ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدُعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَأَدْعُواْ رَخِّهِ عَسِيَّ أَلَا ۖ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَحِدِ شَفِيتًا ۞ فَلَمَّا إَعُتَزَلَهُمْ وَمَا يَعُبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنْ وَيَعْفُوبُّ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيَّنَّا ۞ وَوَهَبُنَا لَمُ مِين رَّحْمَنِنَا وَجَعَلْنَا لَمُ مُ لِسَانَ صِدُقِ عَلِيتًا ۞ وَاذَكُرُ فِي الْكِنَابِ مُوسِي إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيَّا ۞ وَنَلْدَيْنَاهُ مِن جَانِبِ إِلطُّورِ إِلَّا يُمَنِ وَقَتَرَبْنَاهُ بِجَيَّا ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ مِن رَّحْمَنِنَا أَخَاهُ هَرُونَ نَبِيَّا ۞ وَاذْ كُرِفِ الْكِنْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ وَكَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيَّتَا ۞ وَكَانَ يَامُرُ أَهَلَهُ وبِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُونَةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّيهِ مَرْضِيًّا ۞ وَاذْكُرُ فِي الْكِنَبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَصِدِيقَا بِّبَيَّا ﴿ وَرَفَعُنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ اوْلَإِلَكَ أَلَّذِينَ أَنْعَمَ أَلَّهُ عَلَيْهِ مِ مِّنَ أَلْتَبِبَيِّ عِنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوبُحِ وَمِن ذُرِيَّتِهُ إِبْرَاهِبِمَ وَإِسْرَآءِ يلَ وَمِتَنَ هَدَيْنَا وَاجْنَبَيْنَآ إِذَا نُتُبَلِيْ عَلَبِّهِمُ ءَايَنْ ُ الرَّحْمَانِ خَرَّوا شُجِّدًا وَبُكِيًا ۞ ه

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمُ خَلُفٌ أَضَاعُواْ أَلْصَلَوْةَ وَانَّبَعُواْ أَلْشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۞ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَإِكَ يَدُخُلُونَ أَلْجَتَّةَ وَلَا يُظَلُّونَ شَيْعًا ٣ جَنَّاتِ عَدُنِ إِلَيْ وَعَدَ أَلْرَ خَمَنْ عِبَادَهُ وِالْغَيْبِ إِنَّهُ وَكَانَ وَعُدُهُ مَانِيًّا ١ لا يَسْمَعُونَ فِنِهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَمًا وَلَكُمْ رِزْ قَهُمُمْ فِيهَا بُكْرَةَ وَعَشِيبًا ١٠ تِلْكَ أَنْجَنَّةُ أَلْتِ نُورِثُ مِنْ عِبَادِ نَا مَن كَانَ تَقِتِيًّا ۞ وَمَا نَتَنَزَّلْ إِلَّا بِأُمِّرِ رَبِّكٌ لَهُ و مَا بَيْنَ أَيُدِينَ وَمَاخَلُفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكٌ وَمَاكِنَا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١ رَّبُّ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَمَا بَهْنَهُ مَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَادَثِيرٌ هَلْ تَعَلَمُ لَهُ وسَمِيتًا ۞ وَيَقُولُ الإِنسَانُ أَ. ذَامَامِتُ لَسَوْفَ أَخُرَجُ حَيًّا ۞ اَوَلَا يَذْ كُرُ الإنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبَّلُ وَلَمْ يَلْكُ شَيَئًا ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَعَشُرَنَّهُ مُ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنَحُضِرَنَّهُ مُ حَوْلَ جَهَنَّمَ جُثِيًّا ١٠ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُهُ وَ أَشَدُّ عَلَى أَلْرَحْمَنِ عُنِيتًا ۞ ثُمَّ لَنَحَنُ أَعْلَمُ بِالذِينَ هُمُوءَ أَوْ لِي بِهَاصُٰلِيَّا ۞ وَإِن مِّنكُونِ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَا مَّقُضِيًّا ١٥ ثُمَّ نُنَجِّ إلذِينَ إَتَّقُواْ وَنَذَرُ الظَّلِمِينَ فِبِهَا جُنِيتًا ١٠ وَإِذَا تُتَلِي عَلَيْهِمُوٓءَ ايَنْنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ لِلذِبنَ اَمَنُوٓاْ أَيُّ الْفَرِبِقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۞ وَكُرَ اَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمُو أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِءً يَّا ۞ قُلُ مَن كَانَ

قُلُ مَن كَانَ فِي الضَّكَلَةِ فَلْيَـمَدُدُ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا كَتَكَيَّ إِذَا رَأَوُاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَسَيَعُكُمُونَ مَنْ هُوَشَـُرُّ مَّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا ۞ وَيَزِيدُ اللهُ الذِينَ اَهْ نَدُواْ هُدًى وَالْبَافِينَ أُ الصَّالِحِنُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ٥ اَفَرَآيَتَ أَلذِ ٢ كَفَرَبِعَايَـٰ نِنَا وَقَالَ لَا وُتَكِينَ مَا لَا وَوَلَدًا ۞ اَطَّلَعَ أَلْغَيْبَ أَمِر إِثَّخَاذَ عِندَ أَلرَّحْمَنِ عَهُدًا ۞ كَلَّ سَنَكُنُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُ لَدُ لَهُ مِنَ أَلْعَذَابِ مَدّاً ١٠ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَانِينَا فَرَجًّا ۞ وَانْخَنَدُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ ءَالِهَ أَلِيَّكُونُواْ لَهُ مُعِنَّا ۞ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَ تِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١٠ ٱلَوِّتَرَ أَنَّا أَرُسَلُنَا أَلشَّ يَبْطِينَ عَلَى أَلْكِيْرِينَ تَوُّرُنُّهُمُ وَ أَزَّا ١ فَكُو تَعَجُلُ عَلَيْهِ مُرَّةً إِنَّمَا نَعُدُّ لَمُهُمَّ عَدَّا ١ ﴿ يَوْمَ نَحَنُّ رُ الْكُتُّفِينَ إِلَى الرَّحْمَانِ وَفُدًا ۞ وَنَسُوقُ الْجُرْمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرُدًّا ۞ لَّا يَمُلِكُونَ أَلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ إِثَّخَاذَ عِندَ ألرَّحْمَانِ عَهْدًا ۞ وَقَالُوا الثَّخَاذَ أَلرَّحْمَانُ وَلَدًّا ۞ لَّقَدَ جِئْتُمُ شَيْعًا إِذًا ﴿ يَكَ ادُ السَّمَوْتُ يَنَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَوُّ اللارْضُ وَتَحِندُ الْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْ اللَّرَحْمَ نِ وَلَدًا ۞ وَمَا يَنْجَغِ لِلرَّحْمَانِ أَنْ يَتَنَجِّذَ وَلَدُّا ۞ إِن كُلُّ مَن فِي إِلسَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ إِلَّا ءَالِهِ إِلْرَحْمَنِ عَبْدًا ١٠ لَقَدَ اتْحَصِيلُهُمْ وَعَدَّهُمُ عَدَّا ١٠ وَكُلُّهُمُ وَ عَانِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرَدًّا ١٠ اِنَّ ٱلذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِعَاتِ سَبِيَجُعَلُ لَأَكُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ۞ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَيِّرِ بِإِلْمُنَقِينَ وَثُنذِرَ بِرِ قَوْمَا لَّدَّا ﴿ وَكُمْ اَهۡلَكُنَا قَبۡلَهُم مِّن قَرَدٍ هَلُ ثُجِتُ مِنْهُم مِّنَ اَحَدٍ اَوۡتَسَمَعُ لَهُمۡ رِكَزًا ۖ